

*>*\_\_\_\_\_\_ 1000 -----

*>*\_\_\_\_\_\_ 1000 -----



۲ افنناح كلائلا لعَالِمَينَ وَلاَحُولَ وَلاَفْهُ هُ صَلَّا لِللَّهُ تَعَا

اعَلَىٰ لَدُولِمِ بَجَاهِهُ عِنْدَكَ للهُ عَلِيتِيدِنَا مُحَرَرُوالِهِ وَصَحْبِهِ آجْمَعِيَ مُنْتَغْفِرُ اللَّهُ الْعَظِيمِ \* ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْجَ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَسْبَيَّ لِللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِمُ ۗ اللَّهُ الْمُمَّا النَّالِي اَعُوذُ بِاللَّهِ مَزَ النَّتَ مُطَانِ الرَّجَيِهِ بُسِّمِ ٱللَّهِ ۗ الرَّحِمْ ۚ إَلْرَجَيم ۗ قُلْهُ وَاللَّهُ ٱحَدُّا ۗ الْ يِمَ الْمُغُوِّذَ ثَيِّنَ مَرَّةً مِّرَّةً بِالْبَسْمِلَةِ مُثَمَّ الْفَافِحَةُ د لِكَ الْكِاكَ لَارَبْتِ فِيهِ هُدِّى كُلِّنَّا يَنْ نُو مْمِنُونَ مِا لْغَنْكَ بْفِيمُونَ الصَّلَا

ٱۅڵؽڬ٤ٙٳۿؙڋؠۺؙۯڔٙؠۜؠٝۄٙۅۘٲۅڶؽڮۿۘڔؙؖڵڡؙؙٳڬ نُمَّ يَقُرَأُ وَلَلْهِ إِلَّاسُمَاءُ الْحُسْنَ فَادْعُوهُ سِيهَا بِسِمِ اللهِ ٱلرَّحْمِنُ ٱلرَّحِيمِ اللهُ الرَّحْمِنُ ﴿ الرَّجِيمُ ﴿ الْمَاكُ ﴿ الْفُدُّوسُ ﴿ السَّلَامُ اللِهُ الْلُؤُمِّنُ إِلَّهِ الْلُهِمِينُ وَ اللّهِ الْعَرَبُرُ اللّهِ الْجَدَّارُ اللهُ الْمُنْكَكِيرُ مُلِهِ الْحُاكِلُ فَي اللهِ الْبَارِيُ الْهِ الْمُصَرِّقُ الْغَفَّارُ ﴿ الْقَهَارُ إِلَّهِ الْوَهَابُ ﴿ الْرَزَاقَ ۗ الْفَنَاحُ ﴿ الْعَلِيمُ الْفَابِضُ ۗ الْبَاسِطُ الْغَامِ المُذِلِرَّا فِعُ الْمُعِنَّالِيهِ الْمُذِلُ السَّمِيعِ اللهِ الْبِصِيرَةِ الْحَكَمُ ﴿ الْعَدْلُ ﴿ الْكَطِيفُ ۗ

نُجِّلِبُهُ ﴿ الْعَظِيمُ ﴿ الْعَفُورُ لِهِ الْعَفُورُ لِهِ اكَشَكُورُ الْعَلِيُ ﴿ الْكِكِيرُ الْكَفِينَ الْعَفِيظِ الْمُعَلِينَ الْكَفِينَظِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ المَفِيْكِ اللهِ الْمُعْسِيدُ اللَّهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الزَّفِيبُ الْمُحُمُّ الْمُحَمِّ الْوَاسِعُ الْمُحَبِيمُ الْمُحَبِيمُ الْمُحَبِيمُ الْمُحَبِيمُ الْمُ الْوَدُودُ ﴿ الْمِحَدُ ﴿ الْمِاعِتُ ﴿ السَّهِيكَ ﴿ ٱلْحَقَّىٰ ﴿ ٱلْوَكِيلَ ﴿ الْقَوَىٰ الْمِنَانُ ۗ الْوَكِيلَ ﴿ الْوَكِيلَ الْوَلِيَ ﴿ الْحُمَيْدِ \* الْمُحْصِي \* الْمُبُدِئُ \* الْمُعِيدُ الْمُحِينُ الْمُمِينُ الْمُحِينُ الْمُحِينُ الْمُحِينُ الْمُحِينُ الْمُحِينُ الْمُحِينُ الْمُحِينُ الْمُحِينُ الْوَاحِدُ الْمَاجِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الصَّمَدُ الْ الْقَادُرِينَ الْمُفْنَدُرِثِهُ الْمُقَدِّمُ الْمُوَجِّرُكُ الْأُوَّلُ مِنْ الْمُرْخِرُ مِنْ الظَّاهِمُ مِنْ الْبَاطِلُ مِنْ

لُوَالِ ﴿ الْكُنُّعَالِ ﴿ الْدَّهُ ﴿ النَّوْآَبُ ﴿ لْكُنْغَةُ \* الْعَفُولَ \* الْرَّوْفُ \* مَالِكُالْلُكِ ﴿ ذُوالْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ الْمُقْشِيطُ ﴿ الْحُلَّكُ ﴿ الْغَنَيُّ ﴿ الْمُغَنِّي ﴿ الْمَانِعُ ﴿ الصَّالَ الْضَّارُ ﴿ النَّافِعُ ﴿ النُّورُ ﴿ أَلْمَا دِي ﴿ الْبَدِبُعِ ﴿ الْبَدِبُعِ ﴿ الْمَافِيْ ﴿ الْوَارِثُ ﴿ الرَّسْبُدِ ﴿ الْصَّبُولِ الَّذَى تَفَدَّ سَتْ عَنِ الْإَسْنَاهِ ذَا نُهُ وَلَهُ رَقَعَهُ عَنْ مُِسْنَابَهَ فِي الْإَمْنَالِ صِفَانُهُ وَاحُذَٰلاَ وَمَوْجُودُ لَامِ عِلَّهُ بِالْبِرْمَعُ وُونِ ـُــُ ٧

بُنْسَبُ إِلَيْهِ الْبِيَوُنُ وَلِا وْفَايْتُولَانِوْهِنُنهُ السُّنُونُكُالُّ هِ وَأَمْرُهُ بِإِلْكَافِوَ صُـكَ وَبِرُونَٰئِهِ نَعَنُرًا لْعُيُونُ وَبَيْو نَهَے الْمُوتَّ مُرُونَ هَدَى هُكَ تنبقنيم واباح أهل محبتينه جتنا وَعَلَمُ عَدَدَا نَفْنَا سِ مَخْلُوْ فَانْدِ بِعِلْمِهِ الْفَدِيمَ وَرَكَّ رُجُلِ لَنَّمَا إِيهِ جُنْحِ ٱللَّيْلِ الْبَهِ اَمُو مُنْفِي وَكُومٍ وَنِكُمَانُهُ ۗ لْعَبَّدِ سِرِّهِ وَجَهْر ده وُرَصْ

كَِتْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَالْسِّمِهُمُ الْبَصِّهُمِ ٱلْمُرَافِيَة كَتُنُوءَ بِمَاشِئْكَ وَكَيْفَ شِنْتُكَانِكُ عَلَيْمُ قَدَبُرُ ﴿ يَانِعُمَالْمُوْلِى وَمَانِعِيْمَ النَّصَيْرُغُفْرَانِكَ رَتَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوْ َ اَ إِلَّالِلَّهِ سُبْحَانَكَ لَانْحُصْ ثَنَّا عَكُمُ لِعَلِمِ الْعَظِيمِ ٱنْكَكَا ٱنْذِيْكَ عَلِيْ نِفَسِيكَ جَا ۖ وَجُهُكَ وَعَنَّ جَاهُكَ بَفِنْعَلُ لِللهُ مُمَا بَسْنَاءُ بِقُدْرَبَهَ

يَاذَا الْجُلَالُ وَالْإِكْوُ الْمِلَالَةُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إ نَسْنَعَيْثُ وَمِنْ عَذَا لِكُنْسَنِي مُرِياعِ سُنَعَيْثُ كَالْهُ الْإِلَامُ الْإِلَامُ الْكَانِثُ بِجَاهِ مَا أَغِتْنَا وَارْحَمْنَا رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا *ۿ*ڰڶڵٜڹؾؽ۬ٳڹۘٙڎؙحِمَــُۮ۫ڡؚڿۘٮۮٞٳۼۜٵؠۯٮڋاڵڷؖؖ عَنْكُ الجَّدَ آهُ الْيَنْ وَبُطِّعَ بمخلوفانك سييدنا اغْدَدَ مَعْلُومَانْكَ وَمَدَاذَكُمْ لَذَاكِرُونَ وَغَفَاعَنَ ذِكُرُهِ الْعَافِلُونَ

عَدِّ نَبَيِّهِ الَّذِي الْسَنْفَدَ نَابِهِ مِنْعَبَادَةِ الْأُوثَالُ مُصْنَامِ وَعَلِيْ لِهِ النِّيَاءِ الْبَرِّرَةُ ٱلكِرَامِ هذافالغرك فالمفاالككاب وكألصاك وَ فَضَمَّا نَلْمَا نَذُكُهُما مَعُذُوفَهُ الْأ عَإِ الْقَارِئُ وَهِيَ مِنْ اَهِمٌ الْمُهُمَّا

مَعَلِو ﷺ تَسُولِها وَاللهُ الْمُسَوُّ لُأَنَّ مُعَلَّدُ مِزَّ لِنَّا مِعَىنَ وَلِذَا نِهِ الْكَامِلَةِ مِزَ ﴿ لِكَ قِدَيُّر لَا لِهُ غَنْرُهُ وَلَا خَبْرًا ۗ *وَيْعُمُّ الْمُوْلَىٰ وَيْغُمُّ النَّصِّي*يُر ۗ وَلَاحُوْلَ وَلَا بإيله الفكايا لفيظيم فضنكر فيضضبا الصلا لَبُّيِّ ﷺ قَالَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّانَّاللَّهُ وَمَلاَ كَكُّكُ بْصَلُونُنَ عَلَالِبْنِيِّ مَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَاصَلُواعَ وَسِلْوُانْسَيْلِمًا وَمُرْوْعَانَّ رَسُولَالله ﷺ حَاءَٰذ بَوَمْ وَالْدُسُرِى مُرَى فِي وَجَمْيه فَفَا لَا يَّمْجُاءَ فِي جِبْرِيلُ ﷺ فَعَالَامَا لَوَضْحُ لَا أُحَدِّثُانُ لَا رُضَ

عُلَنْكَا خَذُمْ أُمَّنَكُ إِلَّاسَكِنْ عُلَيْهُ عَشْمًا وَقَالَا ﴿ إِنَّاوْلَى النَّاسِ فِيكَكُنَّهُمُ مُعَاَّةٍ صَلَّاهً ۗ وَفَالَـ ﷺ مَنْصَلَهَ عَلِيَّ صَلَفْ عَلَيْهِ الْلَائْكَةُ مَا دَامَرُ بْصَيِّلِي عَلَىٰ فَلْيُقَلَّا عِنْدَ ذَلِكَ أَوْلِهُ كُثْرُ ۗ وَقَالَ اللهِ بَحِسَبِ الْمَءْ مِنَا لِعُزَانَ أُذَكَا عَنْدَهُ وَلَا يُصَاّعَا وَقَالَ ﷺ ٱكْثِرْ وَاالصَّلَانَ عَلَيَّ بَوْمَ الْجُمُعُةُ وَفَالَا بَئِينَ مَنْ صَلَاعَ لَي مَنْ أُمِّنَى كُبُنُكْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَا وَمُحِبَّنْ عَنْهُ عَشْرُسَيّنانِ ۗ وَفَالَ ﷺ مَزْةَ لدَّعْوَةِ النَّافِعَةِ وَالصَّلَاةِ الْفَاتِمَةِ الْنَحْحَمَةُ نُوسِيكَةَ وَالْفَصِيكَةَ وَابْعَتْهُ مَقَاماً حَيْ

مُ اسِّمِيْ ذَٰلِكَ الْبَكَّابِ وَقَالَ الْوَسَا نِيُّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيْنَا اللهُ كَاجَنَهُ فَلْ وْغِكَالِبَنِّي ﷺ ثُمْرَ كَيْنَكُلُ اللَّهُ كَا لَكِ إِنْ عَلَا لَنَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَقْدَ زُانْ مَدَعَ مَا بَيْنَهُا وَرُويَعَنْ عَكَلَوْمُ الْجُعُهُ فِي مِأْمُ مَرَةً غِ ثَمَّا نَبَنَ سَنَةً وَعَنْ إِيْ هُرَبُرَةً ﴿ اللَّهُ الَّهُ الَّهُ لَاللَّهِ ﷺ قَالَكُمُ مَاعَلَىٰ نُوزٌ عَلَىٰ لَضِرَاطٍ لصراط م أها النه ركة

هُلِالنَّارِ وَقَالَ ﴿ مَنْهَ مَنْ الصَّلَاهُ عَا ثَفَا َخْطَا طِرِيَوا بُجِنَّهِ وَإِنَّمَا ارَادَ بِالِنِسْمَا نِالْتَرْكَ وَإِذَاكَانَ النَّارِكُ يُخِطِئُ طَرِيونِ الْجُنَّهُ كَالَٰهِ عَلَىٰهِ سَالِكَا الْمَالِحُنَّةُ وَ وَفِي رَوَالَمَنِعَالِنَا ا بْنِ عَوْف رَكِيْفَهُ فَالَ قَالَ رَكُولُ لِللَّهِ عِلَيْهِ حَامَةٍ فِي جِبْرِيلُ عِنِيَا فَقَالَ يَا مُعَدُّ لَا يُصَاِّعَكُ أَكَاكُاكَ كَدُّ لَّا صَيَّا عَلَىٰ اِسَيْعُونَ الْفُنَ مَلِكِ وَمَنْ صَلَّتْ عَلَنه الْمَلاَئِكُهُ كَانَ مِنْهَا الْجُنَّةِ ۚ وَفَالَآظِ كُمَّ كُمْ عُكَمَ صَلَّاةً أَكُمْ كُوارَوْاجًا فِي لَجَنَّافٍ وَرُوكَعَنْهُ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْصَاْعَلَ ۖ صَلَّا اللَّهِ

مَقْرُورَ فَإِن فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْ عَنْدىكَاصَا عَلِيْبِي فَهُوَيْصَا عَلِيْهِ بَوْمِرالْفِيْمَةِ وَرُويَعَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَاكِمَ ٱلْحَوْضِ بَوْمَ الْفِيهَ فِي أَقُواهُمُ مَا أَعِرْهُكُمُ لصَّلَاهُ عَلَىٰ وَرُوكَعَنْهُ ﴿ إِنَّهُ قَالَ مَنْ حُ عَلَ مَرَّهُ وَاحِلَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَرَانٍ ٳٛۼڮؘٙۜٙٛٙٛۼۺؙڗؘۘڡ۬ڒڽڂۣڞڶٙڸڵڶۮؙڠڵؽٷ۫ڡٳٲٮڎٙۄؖٙ بْ صَلَّا عَلَيْهِ مِا نَهُ مَرَّهُ مِسَلِّي لِللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْقُ

17

ببخرة عِنْدَاْلْمَسْ كَاذِ وَآدْخَلُهُ الْجُتَّةَ اءَ ثَ صَكُوا نُهُ عَلَى نُورًا لَهُ يُومُ الْفَهُ إ لِصِرَاطِ مَسِيرَة خَمَيْهما بَهُ عَامِ وَ للهُ بِكُلِّصَلَافٍ صَلَّاهَا فَصْرًا فِي ْلِحَنَّاةِ فَا ذَٰلِكَأُوْكُمْزُ ۗ وَقَالَ الْبَنِّينُ ﷺ مَامِنْعَہْ عَلِ اللَّاحَ جَيْ الصَّالَاةُ مُسْرِعًة وَنَقَوُلُانَاصَلَاةُ فُلاَنِ بْنِفُلاَنِ صَ ڵؙۼؙٵٛڔڿؽڔڿٙڶۏٳٮؾۨ؞ڡؘڵڔؠۘڹڠڿۺؘؿٵ

شَهُ سُمُعُهُ إِنَّالُهُ بِهِ وَكُ ن يُسَبِّحُ اللهُ نَعَا لِي بِسَبْعِينَ أَ للهُ لَهُ نَوْابَ ذِلِكَ كُلُّهِ ا قَالَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ مَا مَعْ مَا

كُفَدِيْكُ لِلْأَفَامَثْ مِنْهُ رَ لْغَعَنَا نَالْسَمَاءَ فَكُونُولُلْمُكُنَّ ُلُؤَمِٰنَ وَالْاَمَةُ الْمُؤَمِّنَةِ انَا فَحِيُّ لَهُ ابْوَائِلْلَّهُمَاءِ وَالشَّادِقَا يَّدَ وَكِينَ تَغْفِرُ وَنَ لِذَٰ لِكَانْعَبَدِ أَوَا لَاَمَٰهِ مَ اءَاللهُ وَقَالَ ﴿ مَنْ عَسُهُ نُعَلَيْهِ مَ

كُفِيمَ ذَٰ لِكَ فَفَا لَكُنْكُ صَلَنْكُ عَلَيْهُ فَآر عُرْ إِنْهُ إِنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلِ للَّهِ ﴿ ه وَمَالُه وَ وَ مُ نفي

لله ﷺ مَثْلَكُونُ مُومْمِنًا وَفَلَفَيْ مَوْمِينًا صَادِقًا قَالَاذَا احْتُدُنَّ اللَّهُ فْ أُحِتُ اللَّهُ قَالَ إِذَا آحْبِينُ رَسُولُهُ وَمَتْمَ الْحُتُ رَسُولَهُ قَالَاذَا الْبَعْنَ طَ

ﷺ نرى مُومِناً يحسنه و بَيُكِ ذَلَكِ فَفَالَ مُنْ وَجَدَ للهِ آوْجَ يُكُنْسَتُ يهيم فقاك

عَلَامَاتُهُ فَقَالَا ئى ھَلَامَنُهُم إِدْمَانُ ذِكْرِي وَأَ إِذْ عَلَىٰ وَقِيلِ لِرِسُولِ لللهِ تَكَانِيكَ فَقَالَهُمَ الْمَرَامِ مِنْ الْمَرَادِي ن ذَهَنًا ذقاً

٣٤مَاح ٣ حَانِنْرُ عِنْ عَافِكِ ٣ كَانْ هِ بِيَسَ

الله ﷺ كَانُوا لله عِنْ خَاتَمُ ٱلْأَنْبِيَاءِ عِنْ خَاتَمُ الله مُحْيِظ مُنْ عِلْمُ مُلْذِكُوهِ إِلَّا نَاصِرُ الْمُنْ مُنْ وَرَ نَيُّ الرَّحْمَةِ ﴿ يَهِ بَيْكُ النَّوْبُهِ إِنَّهِ حِرْيِصْ عَكَبُ الله المنافية الم نَنْهُودُ عِلْسَنْثُرَ عِلْ مُبَنِّنُهُ عِلْ نَذِيرُهُمْ ﷺ نُورُ ﷺ سِرَاجْ ﷺ مِصْبَاحْ ﷺ هُدًى ۗ مَعْدُ عِينَ اللهِ مِن اللهِ عِيدَ مَدْعُولِي مُحِيب الله عُمَاكُ الله حَفِيُّ اللهِ عَفُولِيٌّ وَلَيْ اللهِ عَفُولِيٌّ اللهِ عَفُولِيٌّ اللهِ عَلَمْ اللهِ الل حَقْ ﷺ قَوَىٰ ﷺ اَمِئِن ﷺ مَامُونُ ﷺ كَرُمُّ 響が入す。響之分が響かが響

لِيُالرِّمْنِ بِيُّ بَرِيْ اللهِ مَارِيْنِ فِي وَجَ نصخ بي ناص بي وكل بي مُنوكل بي ﷺ شَفِهُن ﷺ مُفهمُ السُّنَّة فِظ مُفَدَّشُ رُوكُ الْقُدُسِ عِينَ رُوكُ الْجُنَّ عِينَ رُوكُ الْفِيطُ ﷺكَأ**فِﷺ مُكُنَّفَ ﷺ بَالِغُ** ﷺ مُبَلِّغُ شَامِن ﷺ وَاصِل ﷺ مَوْصُولٌ ﷺ الله مُعْدِيثِ مُقَامِّةً عَلَمْ اللهِ مُعْدِيثِ مُقَامِّةً اللهُ عِنْ إِنْ اللَّهِ فَاصِلُ اللَّهِ مُفَضَّلُ اللَّهِ فَاتِحُ اللَّهِ

هُوحٌ عَزَالزَّ لأَن اللَّهِ صَا اللقام بي صاحبالفايم بي ربالعِزِﷺ مَخْصُوصٌ وَصَرِبالْخُدَ صُرُى الشَّرَفِ عِيْهِ صَاحِثُ الوَسِ مُلِلسَّيْفِ ﴿ صَاحِلُهُ فَضَيَّ اجِيُالْإِزَارِي صَاحِبًا كُخِيةً عِيْ حُبُ الْفَرَجَ صَنَّا اللهُ عَلَا

يك ياذا الحكة

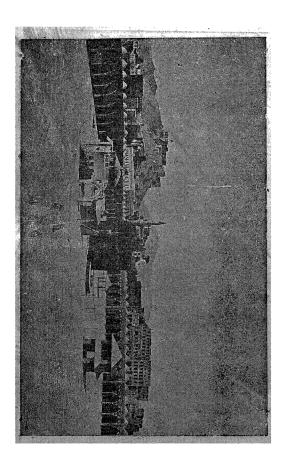

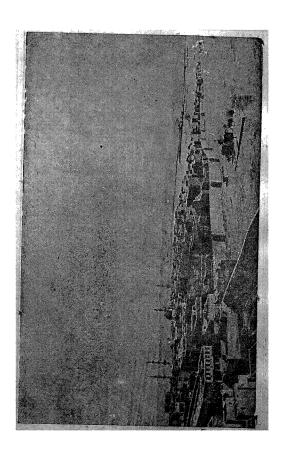

77

لَٰنَ رَسُولَ لِلَّهِ ﷺ وَدُفِر كخطاب سطة عندرخل رِيْهَ ذُالنُّهُ فِيَتُهُ فَارِغَهُ ۚ فِي فَهُرْ نُقَالُ وَٱللَّهُ ٱعْلَوْ إِنَّ عِيسَا وَكُذَٰ إِنَّ جَاءَ فِي لله بلية وَقَالَنْعُ ئَكُ ثَلَا تُهُ ۚ افَّ

قَالَمْكَ أَبُوُبَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

يَا قُمْهِ وَشَوْقًا إِلَيْهِ وَتَعْظ كَ وَإِزِلْ حِيَا إِمَا لَغُفَالَهُ عَا ۚ فَ إدكآلصًالِجينَ شَرَفًاعَإِ شَرَفِهُ الَّذِي وَلَيْنَهُ ۗ عظننة

0 لُوَّنْعَالِ اعمة

إزآه ≎ 2.3 وَبِيا

وَ بَا عَنَّلَتُ وَرَ

لسَّمُ كَايِثُ وَجَبَّارًا لْقُلُوبِ ٤َ وَنُوامِيَ بَرَكَانِكَ وَرَاْفُهُ كَخَنُّنَا عَبُدِٰذَوَرَسُولِكَالْفَاتِحِلِيَاٱغْلِنَ يهٰ لِيَاسَبَقَ وَالْمُعْلِرُ الْلَّهِ : بَالْلُهُ: لهِ آسَنْهَا بِرَّبِهِ هُدِيَبِ الْقَلُوبُ بَعِدًا لْفِيِّنَ وَالْإِيْمُ وَآبَهُمَ جَمُوضِكَ لأغلام ونائران الأخكام ومنيرالكائك فَهُوَالِمِينُكَ لَمَا مُؤْنُ وَخَازِنُ عَلَى لَا وَشِيكُ لُكُ يُوْ مَالِدٌ بِنَ وَبَعِيْتُكُ بِعِمُهُ وَرَسُلُا بِالْحُوِّةِ رَحْمَاً ۚ ٱللَّهُ وَافْسَحْ لَهُ فِعَرُبْكِ وَاجْرِم مُصَاعَفَانِكُنِّيرُمِنْ فِضَالِكُمُهَنَّا لَهُ غَيْرُمُ كُدُّ رَائِينِ فَوْزِنْوَا لِكَالْحُالُولِ عَطَآمِٰكَ الْمُعُلُولِ ٱللَّهُمِّ أَعْلِيعًا لنَّاسِ بِنَآءَهُ وَأَكُومُ مَنْوَاهُ لَدَىٰكَ وَنُزُلَهُ وَ

لم انَّاللَّهُ وَمَ لَذَينَ إِمَنُهُ ا لله البرّ الرَّحِيمِ وَالْمَا سَبِيِّوَ لَكَ مِنْ شَيٌّ ۚ يَا رَبَّ الْعَالِمُ منتحندالله خاتم الند اِمِ ٱلمُنْهَايِنَ وَرَبَّ لتتلأثم اللفة

مُحَدِّوَعَلِا *۪ۅ*ٙٳٷڵٳڋ؋ۘۅٙٲڒۅٳؖ؞ وأضهاره وأنضا

يْلُوعَكِا إِ مُحَدِّدُ فِي لَاجْرِينَ بَعَا جُعِدَةِ الْمُسُدَ مُخِرًا الْهُ سَهُ لشُّهُ وَ آنه **ه** لْفُرَضِهِ كَاهَ وَا

صفتانك وَحَاصَيْك كَوَسَمَآئِكَ وَصَلَّالِللَّهُ عَ لفه ورضهاء نقنسه وزئ ادَكَلِمَا نِهُ وَكَمَا هُوَاهُ فَأَكُمُ أَكُلُ عَزْذَكُوالْغَافِلُونَ

تُحَدِّعَدَدَمَّااً بَبْتَتِ الْأَرْضُمُنْذُ مُحَمَّدُ عَلَدُالِ مُحَدَّعَدَدَمَانْفَة حُ مُنْذُخَلَفْنَهَا وَصَيَا مَاة نُهُ وَمَا نَحْلُو بُومَا آحَ ِصِّلْعَلَيْهِمْ عَدَدَحَ

الدَّوَامِ لَاانْفِضَاءَ لَهَا الْأَتَامِ عَلَا كُلِّ وَالْمَا وَهُ كحورضآء نفش ؟ رَهُ اللَّاعَلَدُ مَا آحُ الك واضعاف كالحض

أِحْسَرَ بَهَا تَعَالَمُ وَالْتَرْكَ لِيبَتِي مَا ٳڹؚڡ۬۬ٷؙڵۺؙڹۿڐٟۅؘڵڡؘٳ مُجَةٍ وَالْعَدْلَ فِي الْغَصَكِ الرِّصَةَ انحرى والقَصَاءُ وَالإَفْيْضَادُ فِي لنَّوَاضُعَ فِي الْفُولِ وَالْفِعِلِ وَٱلْ ٱللّٰهٰ ٓ إِنَّ لِنُ نُوبًا فِيمَ ابَيْنِي وَبَعْنَكَ وَذُنُوْرًا فِهَا بَيْنِي وَبَيْنَ حَلْفِكَ

نَّكُ وَاسِمُع الْمُغَيْفِرَظِ سِرى وَاشْغَا مِا لَاعْنِيَارِفِ كروكاوس الشكيطان وأ المُجَةِ : لَا بَكُوْنَ لَهُ عَكَمَ سَاطًانُ زماد هذاواخداو الفتئ وتك

اَللَّافِيَّا إنائي مْ عَلَيْهِ كَالْجِكُ الصَّلَاةُ عُمَا يَّدِكَا اَمَرْنِكَا

05

كحضرنك وكاتمأنبي ئَ وَنَبْغُ إِبَعًا ئِكَ صَلَاً اللهُ شِي حَمَالِآدِ رَتُكُنَّنُ عَرَاكُرًّامٍ وَرَتَّالِبَيْنِ لَحَ مِراً بُلِغُ لِسَيِّيدِ نَاوَمُوْ للمنه صِّنَّا عَلِيْسِيِّة

الهيما أنك جماله محكة لنَوَ الْاِمِي كَاباً رَكْ عَلِي إِزَاهِهُمَ للهُ مُرَصِّلُ عَلِي سَيِّيدِ مَا مُعَدِورَ عَلَدَ مَا لَحَاطَ بِمِعْلُكَ وَجَرِي مَقَلَا به مَشَّنَّتُنُكُ وَصَلَكْ عَلَيْهُ مَلَآكُ يمنه يدكوامك باقياه بفضه دِّا لْأَبِدِانَدَّا لِإِنْهَائِيمَ لِأَبِدَيْتِيهِ وَلَافْنَاءَ لِدَ

00

البِحِمَيعِ أَصْحَابُ مُحَادِ ٱللَّهُ مَرَضَّةً يُحَدِّكَأَ صَلَيْكَ عَلِى الْأَهِيمَ وَبَا . وَعَلِا ال**ُحَةِ دِ**كَابَارَكْ عَلِ بِهِيمَ فِي الْعُنَا لِمَينَ إِنَّاكَ حَمَيْنُدُ مَجَكُدُ سِيَّدِنَاوَمَوْلَانَا مُعَدِّيَعَدَدُمَااكَ عَلَى سِينْدِ مَاوَمَوْلَانَا غُجِّدَعَادَ مَااَحْمُ هُوْةَ صَرّاعَ لِيُسَدِّدُ نَاوَ مَوْلَا ، به قُدُرُيْكَ ٱللَّهُ مَرَصَدٍ

ئەارادئىك حَجِّدَ عَلَدَ مَا وَسِعَهُ سَمْهُ لَكَ اَذَكُمُ النَّاكِ وُنَ هُجَادَ عَكَادَ مَ

OY

النَّعَازُ أَلَلْهُ الغُدُو وَالْأَصَا مُحَيَّدُ عَدَدَالِرَمَ

ġλ

مُجَدَّزَنَهُ عَرَيْنِكَ دِنَاوَمُوْلَانَا مُعَدِّعَكَدَ مَعْلُوْقَائِكَ بْسَنَّدِنَاوَ مَوْلَانَا مُعَدَّا فَضَاَه نَتَهُ ٱللَّهُ مُصَرِّلُ عَلَكَا شِيفِ الْغَيِّرُ لُهُ ٱللَّهُ مُصَ مالخ ضِراْلُوَ رُودِ لَهْ اَلْهُ وَكُدِ اللَّهِ مُرْصَا

جَلْفَهُ كَمَا مَرْئِ مَنْ لَمَامَهُ أَلَا لشَّهْ عِعِ الْمُشَافِعَ بَوْمَ الْفِهْمَ إِ

الشفا اَلْهُ يُرَصِيّا أللهمصتر الإن اللغيصة النَّاج

الأه ا مر لَهُ اللَّهُ كُفّة الْحُصَاةُ ٱللَّه ¥. ألله ترَصَد لميتراج الميئ إلىنوالبعير كالمهترة اوِّلْنَاءِ

72

لذِلَالَانِ ٱللَّهُمَّ صَرِّا لأيمتر كأعلاصك لخُوَارِفِ الْعَادَانِ ٱللَّهُ مُرَصِلًا بَخِيَارُ

أزهارُ ٱللَّهُمَّاتُ كَنَّهُ النِّمَ أَرُ ۗ ٱللَّهُ مُصَلِّعَ إِ به و صور الأسني را ضَنْ مِنْ وُرِهِ جَمِيعُ الْأَنْوَارِ ا بالصَّلَاهِ عَلَىٰه تَحَطُّلُ الْأَوْزَارُ أَمِنْ بِالصَّالَاهْ عَلَىٰهُ ثُنَاكُ مَنَاذِلُا لَا بُرُارِ ٱللَّهُ مُرَصَّلَ عَلَى مَزْمِالِطَّ عَلَىٰه بُرْحَمُ ٰ اِنْكَارُوالصِّغَارُ صَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ لَتَنَعَّمُ فَي هَا

لمُعَزِيزِ الْغَقَّا ح آآگ ِڙَاأُوَأَغْشَىٰ كُفِ

انزالين أرتحي لنغه وكف , ژائ 200.

71

اذَكُرَهُ الدَّاكِرُورَ

ينفطع مَدَدُهُمَ مُحَكِّدِعَكَ مَ هُ كَأَنُكَ صَلاً أَنَّكُونُ لَكَ رِضَ كِهُ الْوَسِيْكَةِ وَالْفُضِيْكَةَ وَٱ بْعَثْهُ اللَّهُ كَمَا لَمْقَاءَ الْحُوْرُدَا يَّهُ وَأَجْرِهِ عَنَّامًاهُوَاهُا<u>هُ</u> خوايه مِزَالنَبَيْنَ وَالصِ

79

اللفةأغم استاكك كهُ أَحَدُ مِنْ خَلْق اَتْ مَسْوُلُ لَهُ الإِبْوَ مِرالْقِتِهُ: اَنْ مَسْوُلُ لَهُ الإِبْوَ مِرالْقِتِهُ: وصراكرا . نَاكُخُدُواْدَمَ وَنُوْجٍ وَابْرَ رُوسَكُلُمُهُ عَلَيْهُمْ أَجْمَعَانَ اذمروافمناحةاء

٧.

اللهُمَافضككمَ ٱللَّهُ وَصَلَّكُمْ إِسِينَدِنَا مُحَاِّرَ أعَلَنَ وَمِاعَ مَاعِلْتَ وَزِنَهُ مَاعِلْ فَع كِكُمَانِكَ ٱللَّهُ مُرْصَيِّلُ عَلَيْسِينِدِ مَا فَحَدِيمَا مُهُوَلَهُ بِالْمَزَيِدِ ٱللَّهُٰءَ صَيْلِ عَلَيْمَةٍ كَنْفُطِعُ أَبَدَا لَأَبَادِ وَلَا نَبِيدُ ٱللَّهُ

V

مخترسا زهِ عَنَّا مَا هُوَ آهُ لُهُ ۗ دِنَا هُ رِصَالاً اللَّهُ الرُضِيكَ وَتُرْضِ عَنَّا وَاجْزِهِ عَنَّامًا هُوَاهُ رك وليسكان تجحيّاك وعرُوسِومُ ريو شريعت

بدَهَا ر ه ر کی کھی ŝ حرى ź . .

وْوَكَعْدَالْمُأَنِ ٱللَّهُمَّ ِمَنْ بَعِيٰ وَمَوْ لَاَّهُ تَسْنَعُ فُ الْعَدُّوجُ

عَدَدَمَاكَانَ وَعَدَدَمَ عَ كَالَ هُ بالصّاكرة عكته مؤأ

لَاَّةُ بَنُوا آره ا، آلا

V.V مَةُ دضُهُ ٥, c 0

دنَا.ُ لَهُ وَأَيِّدُنَّهُ ۱۰۲ شفاعة لظروبها

ً وه أي أي مستى ح م 1 ٠, 1

مصلاةً دائمةً م الدَّوَامِ عَلِي مِرَاللَّيَالِي وَالْأَيَامِ فَهُوَّسَةُ ٱلاَوَّلِينَ وَٱلاِحْرِينَ وَٱفْضَـُالْلاَوَّ أصَلَاهُ المُصْلِينَ وَأَزُّ نُسُلِينَ وَاطِيْتُ ذِكُوالذَّا كُوبِنَ خسك صكاماك وأشبغص

11

لله وَأَرْفَعُ صَلَهُ للهِ عَمْ [اَ فَضَا

وَاللهِ الْكرامِ الصَّفَوَ عْلَالنَّاسِ قِدُراً وَآ الأوابننهمبر

لَاةً تَكُونُ لُكَ عَامَ لَلْحَمْهُ وَدَالْذِكَ وَعَدْتُمُ وَاجْزِهِ عَنَّا جْ وِ أَفْضَهَا مِا كِازُ سُ وَرَسُولِاعَنْ مُنَّهِ وَصَ مَ مَرَكَا إِنْكُ وَعُواطٍ يَحِيَّنِكَ وَفَضَمَّائِلُالاَ

هُ فِهِ الْأَوْلُونَ وَا لهالفَصَارَوَا لةَ وَالدَّرَحَةَ الرَّفَعَةَ وَأَ. لِخُكَااْ لُوسَيِسَلَةَ وَبَلِّعْهُ مُمَا مُولَ لُهُ ۚ أَوَّٰلَ شَا فِعِ وَاقَلَ مُشَفَّعٍ ۗ اَ

٨/

ِنَ وَلَا فَا بِنِينَ وَلَا اَللُّهُ تَرْصَ نعَثْهُ المْقَامَ الْمِحْوَدَا

انؤار وَسِمّا الْأَسْرَارُ

رَّهٰ ذَا يِمُهُ بَدُوَادِ الْفُةُ صَاّعِلَا بنواهُ وَيُسَرِّفُهُ الْقَمَٰيٰزُمُنَاهُ وَرَصَاهُ هٰنِهَا كِحَقِّكَ مَا مُعَلِّدُ مَلَانًا ٱللَّهُمَّ صَ مَنَهُ وَمِهِمَ الْمُلْكُ وَكَالِ لَدُّوا يحالخاتم عكددما في تَّادَّكُ كُوَدُكُوهُ ٱلدَّاكِ ذِكُوكَ وَذَكُرُهِ الْغَا

لْقَاوَ اعْدُهْا

هُجَدَمِوْءَ الدُّنْيَا وَمِلْعَ الْأ أءَالدُّنْكَاوَمِهِ أَءَالُهُ

استلاف لقائم بالعكذل في سُورَجُ الْأَعْرَافِي لْمُنْكِرَمِ ، مُنْ عَنْدَ مَنَا فِي لِذَى هَدَنتَ *وَ*يَتِنَّتُ به سَبِيهِ الْعَفَافِ كَ بِأَفْضِهَا مِسْتَكُنْكُ وَ.

94

زهٔ عَلَيْهُ وَ -عَةً وَكَتَارًا وَلَطْفًا وَمُنَّا كمركؤ واتتاعا لوَ دكا إذالمُنَّابِهِ وَصَرَ أَنْزُلْمُعَهُ وَفَ نَعَإَ النِيَّيِّ مَا . څوري

فأفضكا ماصك

سُنَكَةً وَأَوْضَكُ لَدُرُ كَ رَغْبَةً وَأَنْ مزا للأرتجاب المعليتا إلكم لَّنْ آجْعُا مُجَّلًا أَصْدُونَ شِّفَاعَزِيَعِبْطُهُ بِهَ يا كَامَادُونَ مُرَادُا وَمُ

*ٛ*ؙڝؙؙۜڴۏٳڵٲۻۘۮڣؽؘڣڲٙڒۅٙٳڵٳ هَدِيْنَ سَيِيلًا اللَّهُمَّا. آخعًا حَوْصَهُ لَنَا مَوْعِدًا لِأَوْلِيَا يئه بَافِيزُمْرَنِهِ وَأَسْتَعْلِنَا فِهِ سُنَّةٍ لْتَهِ وَعَرِّفْنَا وَجْهَهُ وَآجْعَلْنَا فِي ٵڵڵۿ؏ۜٳڿٛڡؘۼ۠ۥؠۜۮ۫ڹؘٵۅؘؖؠؽ۠ڹٛڰؙڋ لَوْسَ هُ وَلَا نَفُرُقُ بَيْنَنَّا وَيَكِيْنَهُ بُحِيًّا 

الزئتنيدنتحالز حمكه وامكام المتقبتار الْمَنَ لَا بَنِيَ بَعِنَ فَكُا بَلُغَ لِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ك وَتَلااْ مَا نِك وَاقَامَ حُلُودَ أو وَأَنْفُذُ خُكُمُ فَأَوْ مَرَدِهِ نَ وَكُلِيَهُ وَعَادِي عَلْقَ لَكَ الَّذِي تَحُنُّ إِنْ فَكَادِيُّهُ أَللهُ عُمَا سِيبِيدِنَا مُجَدِّدِ ٱللَّهُ مُرَصِرًا

كَأَذُكُ ٱلْمَتَكُرُمُ وَالْسَكُرُمُ عَلَى النِّي وَرَحْهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ٱللَّهْمَصَيْلُ عَلَيْمَلَا يُكَيْكُ! وَعَلِاَ بَبْيَآ نِكَاٰ لُطُهَٰ مَن وَعَلِ رُسُلكَا بحمَلَ:عَرْشِكَ وَعَلِ جِبْرِيلُ وَمِيكَابَكَ وَمَلَكِ الْمُوَتْ وَرِضْهُ وَانَ خَازِنِ ئَ وَمَالِكِ وَصَلِكُمْ الْكِرَّ الْمِأْلَكَاتِ إهاطاعنك خمعة موا اَللُّهُمَّ الْحُاهُمُ أأشكلهن

99

3 رَيِّهَ صَلَاًهُ تُرْخِ ٱرْحُمَالِةً أَحِمَانَ سَحْيه وَسَلَّا نَسَيْلُما كِكُنْراً ط · دَاْمِأُبِدُو رِيَّةُ إِنَّهُ أَنْ

هُجِدَّ وَعَلااً ىراھيمۇفى لْعَفْدَ ﴾ تَهَزِناً اللَّهُمَّةِ عَطِيم وَجَ

جُهْمَة السُرَافِيلَ اللَّهِ وَمَا لَأَسْمَا إِلَّا السي وَعَلَالْمُلاَئِكَهُ الْمُقَ بَينَ وَأَ للَّهُ مَرِما لِلْاَسْمَاءِ الْمَكْمَوْبُاهِ كَوْلَا لْعَرْشِ وَمِالْا المَكُدُهُ مَا حَوْلَا لَكُمْ شِي وَاسْتَلُكَ الْلَّهُ مِيَّالِهِ لزنينؤن وَاسْتَلُكَ الوسمنك

## وَمَا لُاسْمَآءِ الَّيٰهَ عَاكَ بَهَانُوحٌ ۗ فِيهِ وَبَالْلَاسْمَا دَعَاكَ بِهَاهُودٌ ﷺ وَبِالْأَسْمَآءِ الَّهَ دَعَاكَ بَمَا ٳؠۯٳۿؠؙؠ۩ڽٷڔٳڶٳۺؘٳٙٵڵ۪ۼۘۮؘۘۼٵۮؘ؊۪ٵڝڮؖڰٟؽ وَمَا لِاَسْمَاءَ الَّهَ دَعَاكَ بَهَا نُونُدُ إِنَّ وَمَا لَاسْمَاء الُّبَيْ وَكَاكَ بَهَا إَيَّةٍ مِنْ ﷺ وَمَا لِأَسْمُ آءِ الْهُوَيَّةِ هَايِعُقُوبُ ﴿ وَمَالُا سَمَاءَ الَّهِ وَعَاكَ بِهَا نُهُ سُفُ ﷺ وَمَا لِأَسْمَاءِ الَّهِ دَعَاكَ بِهَامُوهِ ﷺ وَمَا لَاَ سُمَاءَ الَّهَ دَعَاكَ بِهَا هُرُونُ ﷺ وَمَا لُكَ سُمْآءِ الَّهَ دَعَاكَ بِهَا شُعَبْكُ عَيْهُ وَ

لِّي ْدَعَاكُ بِهَا السَّمْعِيلُ عِيدٌ وَمَا لَا سَمَّاءِ الْهَامِ الَّهِ وَمَا لَا سَمَّاءِ الْهَامِ بَهَادَاوُدُ ﷺ وَمَالِا لَهُمَاءِ الَّهَ دَعَاكَ بَهَا سُكُمْ ۗ عَثِيهُ وَما لِأَسْمَاءًا لِّنَهَ وَعَاكَ بِهَازَكُرْ نَايِ ۗ وَلَا أَمْ الَّيْرَدُ عَاكَ بِهَا يَجْعِ ﴿ وَمِا لَاَسْمَاءِ النَّهِ وَعَاكَ بِهَا اَرَمْيِيّاءُ ﷺ وَمَا لَا سُمَاءً الْبَهَ وَعَاكَ بِيهَا شَعْيَا ﷺ وَكَاٰلَاسْمَآءِ اللَّهَ وَعَاكَ بِهَا الْبَيَّامُ ع وَالْأَسْمَاءَ الَّهٰ دَعَاكَ بَهَا الْيُسَعُ عِ وَيَاكُمْ نَسْمَاءِ الَّيَّ وَعَاكَ بَهَادُوُ الْأَهَلِ فِي وَلَاِّيمُ اِلَّةِ دَعَا لَكَ بِهَا يُوشَعُ اللَّهِ وَمَا لِكُسْمَاءَا لَيَّ دَعَاكَ بِهَاعِيسَةًا بْنُمَرْبِيمَ ﷺ وَمَالِا سُمَاءًا الْمُعَالَةِ لَا عِنْ وَعَا جَمَيعِ النَّبَتِينَ وَالْمِشْكِلَيَ

كُوْنَ السَّمَاءُ مَبْنِتَةً وَالْارَهُ لُمُرْسَكَاةً وَالْحِيَارُ مِحْوَادٌ وَالْعِدُ لِمُرَمَّ وَالشَّمْثُ مُضِّحَاً وَ مُسْتَندً مَ كُنْ حَدُّ كُنْ عُرُيْكُمْ لَاَانْتَ وَحْدَكَ لَاسْرَ بَكِ كُلُ ٱ عَلِيَهُ عَلَهُ حِلْكَ وَصَاّعًا عُلِيُ عَرَاعًا مُعَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ ع مُحَكَّمِكُ عَمْشِكُ وَجَ

ريرور که مک ه کا آف اگ عاده 6

نت و م أأخر , ). ) kg کی ·. فسرح

وَعَامِرِهَاوَغَامِرِهَا الْمِيَآئِرُمَا خَلَقْتُهُ عَ ٳ؋ۅؘڡؘۮڔۅؘ*ڿڲڔ*ڹڹ۠ۅ۫*ڡٞڔڿۜ* بَوْمُ الْفِتْمَاةِ فِي كُلِّيوَمُ الْفُ مَرَّمْ مِ أَل جُجِّدَالِبَّيِّ عَكَدَ نَبَائِثَالْأَرْضِ يهكا وبتركأتها مزيؤ

ر ۵۵

حُشُوْنَا فِيَ لْنَامِنُ رُفَقَائِهِ وَأَوْرَدُنَا هِ وَانْفُعْنَا بِمُحَتَّنَّهِ ائك لَيْ دَعُوْنُكَ بِهَا

النَّهَادِ فَأَسْنَبَارَ وَعَلَى السَّمْ الْ

لذَّى وَعَدْتُمُ إِنَّكَ لَاثَحُافُ لِأَ ۣۺٵ*ڹؖڋۅ*ۘؠؾڹؖۑۯۿٵڹۮۅٙٳؽؚٳ بسُنَّنِهِ كَارَبِّالْعُالِكَانَ وَيَا

14

للهُ عُنْ أَصْحَا

14.4

7 9 ١, 11 عَدَدُمُ الح الله . ىد ٥ · ئ

ا آيآه كأنَ الْمُتَمَ و ع بذَعَدَدَنِه عَدَدَكا

ته و كرضاه

ا مع

ار و وسد سَيِّدنا باجبيباد *ياهِمُ* اَللَّ

اقتَتَهُ الْحُسَابِ وَاجْعَالُهُ مُقَا بتجعكه عكضكاعكننا واغفرلناول لسُلْكُنَّ الْأَجْيَآءِ مِنْهُمْ وَالْمُبَيِّنِينَ فَأَسْئُلُكَ مَا اللَّهُ مُكِا اللَّهُ مِكَا اللَّهُ مُكَا اللَّهُ مُكَا اللَّهُ مُكَا اللَّهُ مُكَا ڒؚڴؚٳڡڔڵٳۧڵۀٳ؆ٵٮٛٛۺ<u>ؙؠ</u>۫ اَلْمَانَ اَسْكُلُكَ عَاجَمَا كَ

كَ بِهَا أَدُمُ عِنْ وَبَالْأَسْمَ مُنْهَآءِ الْبَحْ دَعَاكَ بَهَا يُونَشُنُ ءِ الْبِحَ جُكَاكُ بِهَا مُوسِي عِيهُ وَرُ أيبهاهرُونُ ﷺ وَبَالْأَسْمَ وَمَإِلْاَسْمَاءَ إِلَيْهُ عَاكَ بِهِمَآاِ سُمِعِيلُ الَّيْهُ وَعَاكَ بِهَادَاوُدُ ﷺ وَمَا

بَهَازَكُرْمَاءُ عِنْ وَمِالْاسْمَاءِ الِّبِي َدَعَا كَسْمَاءِ الِّي َدَعَاكِ بِهَا يُوسُّعُ اللهِ والني كماك بهاا كخضه كَ بِهَا الْمَاسُ اللَّهِ وَمَالِمُ أَسْمَ الْيَسَعُ ﴿ وَمِالْاَسْمَآءِ الَّبِّي دَعَاكَ بِيهَا الكِمن بيه وَمَا لأَسْمَاءً الْبَهَ دَعَاكَ بَهَ

ś

لْفَحَرَّةٍ وَٱنْ تُصُِّهِ

فِعَ مَكَانَهُ

10.

لؤواله لدَّذَكَاكُمَةَ

17.

40

فَعَلَقُه النَّهَارُ ثَوْدًا انهُ فَيْتَ عَاْلُهَ مِنْ غَمْرِكَ أَنْ تَطْلُقُ أَلْبُ مَنْتَنَاعِ مُنَدَاللَّهُ وَإِلَّا الأغال وتجعكنا مزالامنين ، مَا ذَا الْعُزَّةِ وَالْكُلَّالِ لِمَنْكُلُّهِ َ زَمْنَاهُ وَالدَّهُو رَانْكَ - أَنْ مِنَاهُ وَالدَّهُو رَانْكَ زَوَالِ الْغِنَىٰ بَالِامِثَالِ الْقُدُّوسُ لَطَ

الشنكك ماشمانك ئَنْدَعَاكَ بِهِ وَتَشَنَّجَ ݣَانِثُ الْحُتَّانُ الْمُتَّانُ الْمُتَّانُ مَدَّا شَهَادَهِ النِّجَيْرُالْمُتَعَا

لِيرًالتَّامِّ الْنَجِيرِانْ لَا

صَعَىفًا مِنْ جَلْفِكَ وَلِاسْدَادِ وعيدا لأحَدُ الصِّي دُالذِّي كُمْ بَا تُكُونُ لَهُ كُفُّهُ أَاحَدٌ مَاهُوَمَا مَوْلَا آلٰهَ اِلَّاهُمَو مَا اَزَلَٰیُّمَا

المربه أ

ڔ؋ؙؠۘٮؘؙۮؘڣۣٚڡٙۘ؋ٛۅٙڵٲۺؙٷؙڵؖڰ سطُهُ لَذَه كَ كَأْفِياً إِ يؤُمكِ مِنْكَ لِيُهِ كَمَاهُوا هُلُهُ سِتُركَ الجُامِعُ الدَّآلُ عَلَيْكَ وَجِحَا بُكَ أَلْهُ لْقَائِمُ لَكَ بَيْنَ يَدُيْكَ ۖ اللَّهُ مِرَاكِ

بجرالوخاغ كحتى لأ ٚٵؘڿؚۮۅٙڵٳٲؙڿۺۜٳ؆ؘؖۥ لة كحكاة رُوجِي وَرُوحَ هوتآناه عَنْ لِهُ ثَلَّا اللَّهُ اللَّهُ

وَكِقِّقْ بالزَّيَادَةِ الْمَالَنَا وَ بالسَّعَادَهُ الْجَالَئَا ۚ هٰذَا ذُلْنَا طَاهِرٌ

ثلاثا أللهميّا الِئِ الْكُفِرَمُ أَعْدَأُ لَا يَخَافُكُ وَلاَ

لْقُوٰى ذُوُمِتَهَ فِاسْتَوٰى وَهُوَمٍ ُ يُرَدِّنَا فَلَدَكَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْ لْعَبُدِهِ مَااَوْخِي مَاكَذَبَ نَهُيْ عِنْدَهَاجَنَّهُ الْمَاوْي

مَ مَأْزَاغَ أَلْبَصُ وَمَنَوْمُ الثَّالثَالثَ رِّوُلِهُ ٱلاَّنْتُىٰ لَٰلِكَاذًا ران سعه ر

لأبمه

كَ نَمَا رَى هٰذَانَدَ رُّمِزَ النَّدَرُ هْذَاكْدِيثِ بَعْبُونَ وَتَضَعَكُونَ وَلَ وَأَنْمُرُسُامِدُونَ فَاشْجُدُوالِلَّهُ وَاعْدُدُوا ترطبعه بحداللوكوتوله فيشهر عم سيس في الماله المرية عندالرتم أفتك عد

*>*\_\_\_\_\_\_ 1000 -----

*>*\_\_\_\_\_\_ 1000 -----

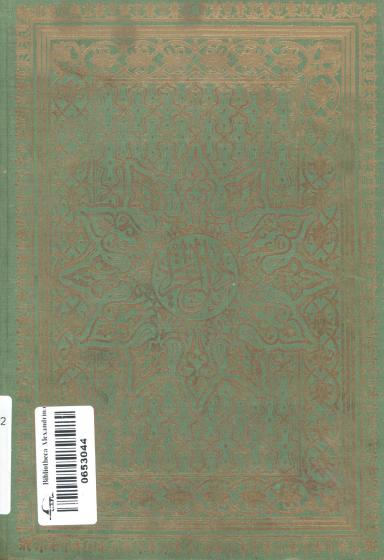